## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه أحاديث مختارة فى هجرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة برسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام من الله، جمعتُها من الكتب الحديثية التسعة المعروفة.

ثم أخبرنا بها سيدنا ومولانا وتاج رءوسنا المحدث فضيلة الشيخ يسرى بن رشدى بن السيد بن جبر الحسنى الصوفى الأشعرى حفظه الله بإسناده إلى أصحاب هذه المصنفات المنيرة فى الرواق الجاوى بالقاهرة المحروسة بأهل بيت سيدنا محمد رسول الله عليه وآله صلاة الله.

وسميتُ هذا الجمع الطيب بـ (الأنوار اليسرية في ذكر أحاديث الهجرة المختارة من الكتب التسعة)، والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يتقبل مما كتبته يميني، وأن ينجيني برحمته الواسعة وأحبابي من غضبه وسخطه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

**@** 

قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد زبه البخاري الجعفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيحه:

١) حدثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَة، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ عُمَّدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُلْمَة بْنِ وَقَاصٍ، عَنْ عُمْرَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ:
وَسَلَّمَ قَالَ:

« الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ »(١).

حدثنا يَعْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّيْيِرِ: أَنَّ عَابِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ:

لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَىَ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً.

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخارى (كتاب الإيمان، باب مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، الحديث ٥٤).

فَلَمَّا الْبَّلِيَ الْمُسْلِمُونُ. خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا خَوْ أَرْضِ الْحَبَسَةِ، حَتَى بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ. لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْغِمَادِ. لَقِيهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُو سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ الْبُو بَكْرٍ: أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ مَثْلُكَ يَا أَبًا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصَلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتَعِينُ عَلَى نَوَابِبِ الْحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارً، ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ اللَّكَ مَارُ، ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ.

فَرَجَعَ وَارْتَكَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْسٍ، فَقَالَ لَمُمْ: إِنَّ أَبًا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِى الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَابِبِ الْحَقِّ؟

فَلَمْ تُكَذَّبْ قُرَيْشُ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُنْ أَبَا بَكْرٍ، فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتَنَ نَسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا.

فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرٍ دَارِهِ.

ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ. فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ.

وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجْرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. فَعَلَ، وَإِنْ أَبْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. فَعَلَ، وَإِنْ أَبْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. فَعَلَ، وَإِنْ أَبْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. فَعَلَ، وَإِنْ أَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. فَعَلَ، وَإِنْ أَبْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. فَعَلَ، وَإِنْ أَبْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. فَعَلَ، وَإِنْ أَبْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. فَعَلْ أَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. فَعَلْ أَنْ يَعْبُدُ ذَمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كُرِهْنَا أَنْ نُخْفِرِكَ وَلَكَ الْإَسْتَعْلَانَ.

قَالَتْ عَاشِمَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ.. فَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَىَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّى لَا أُحِبُ أَنْ تَسْمَعَ عَلَيْهِ.. فَإِمَّا أَنْ تَوْجَع إِلَىَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّى لَا أُحِبُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِي لَا أُخِوْرتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّى أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَإِد بِمَكَّة.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ: ﴿ إِنِّى أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ فَعُلْ بَيْنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عَلَى رِسْلِكَ؛ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِى »، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِى أَنْتَ؟ قَالَ: « نَعَمْ »، فَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرِ -وَهُوَ الْخَبَطُ- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

قَالَ ابْنُ شَهَابِ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَالِشَهُ: فَبَيْنَمَا غَنْ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي غُورِ الظَّهِيرَةِ.. قَالَ قَابِلُ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْنُ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ، بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْنُ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرِ: ﴿ أَخْرِجُ مَنْ عِنْدَكَ »، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرِ: ﴿ أَخْرِجُ مَنْ عِنْدَكَ »، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرِ: ﴿ أَخْرِجُ مَنْ عِنْدَكَ »، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرِ: ﴿ أَخْرِجُ مَنْ عِنْدَكَ »، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّا مَ مُنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ لِللّهِ بَكْرِ: إِنَّا لَهُ مَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْ

قَالَتْ عَاشِمَةُ: خَهَّوْنَاهُمَا أَحَتَّ الْجَهَازِ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ: ذَاتَ النَّطَاق.

قَالَتْ: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهْوَ غُلَامُ شَابُّ ثَقَفُ لَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهْوَ غُلَامٌ شَابُّ ثَقَفُ لَقَنَ، فَيُدْ لِجُ مِنْ عِنْدَهِمَا بِسَحَرٍ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَايِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُثْمَادَانِ بِهِ إِلّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ.

وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِتَى حِينَ يَذْهَبُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ، وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا حَتَى يَنْعَقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِعَلَسِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ.

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدّيلِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِي هَادِيًا خِرِيتًا، وَالْخِرِيتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ، قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَابِلِ السَّهْمِيّ، وَهُو عَلَى دِينِ كُفّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا حِلْفًا فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَابِلِ السَّهْمِيّ، وَهُو عَلَى دِينِ كُفّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَهْمِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثُورٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ بَرَاحِلَتَهْمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ، وَانْطَلَقَ مَعْهُمَا عَامِرُ بْنُ فَهُيْرَةً وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بِمِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ. (١)

٣) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ الْمُدْلِجِيُّ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَقُولُ: سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَقُولُ:

جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي جَبْلِسٍ مِنْ عَبَالِسٍ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ. أَقْبَلَ رَجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ، إِنِي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ، أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: يَا سُرَاقَةُ، إِنِي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ، أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ:

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح البخارى (كتاب مناقب الأنصار، باب هِجْرَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، الحديث ٣٩٥٣).

فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا، ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْجُلِسِ سَاعَةً.

ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمْنْ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي، وَهْيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةً فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُعْجِي فَقُرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَطَطْتُ بِزُجِّهِ الْأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرَّبُ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُم، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرَّبُ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُم، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَوَرَبْتُ فَقُمْتُ فَلَهُويْتُ يَدِي إِلَى كَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا، فَقُرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ.

فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يَلْتَفْتُ وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الْالْتِفَاتَ.. سَاخَتْ يَدُا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجْرُتُهَا فَنَهَضَت، فَلَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجْرُتُهَا فَنَهَضَت، فَلَرْ تَكُدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا.

فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَاعِمَةً. إِذَا لِأَثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَرْلَامِ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ فَوقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَرْلَامِ، فَغَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ فَوقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَى جِئْتُهُمْ، وَوقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ: سَيَظْهَرُ مَتَى جَنَّتُهُمْ، وَوقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ: سَيَظْهَرُ أَمْنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ، وَأَخْبَرَتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بَهِمْ.

وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمِ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ: « أَخْفِ عَنَّا »، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كَتَابَ أَمْنٍ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقُعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى الزَّبْيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تِجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّأْمِ، فَكَسَا الزَّبْيْرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَبْرٍ ثِيَابَ بَياضٍ.

وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ عَخْرَجَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةً، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ عَدَاةً إِلَى الْحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتَظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوْوا إِلَى بيُوتِهِمْ. أَوْفَى رَجُلُ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطُمٍ مِنْ اَطَامِمِمْ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصَرَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْعَابِهِ مُبَيَّضِينَ، مِنْ آطَامِمِمْ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْعَابِهِ مُبَيَّضِينَ، يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ، هَذَا يَرُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْكُو الْيُهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعاشِرَ الْعَرَبِ، هَذَا كَدُارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاجِ، فَتَلَقُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِظَهْرِ الْخَرَةِ.

فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْف، وَذَلِكَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأُوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ

فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَايِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ.

فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَبِذَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، وَهُو يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَبِذَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُمَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي خَبْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُمَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي خَبْرِ أَسْعَد بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: « هَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: « هَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: « هَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: « هَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَوْهُ وَلَيْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّه

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامَيْنِ، فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالَا: لَا، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ، وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ:

﴾﴾﴾ هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرُ

وَيَقُولُ:

﴾۞۞ اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَهُ ۞۞۞

ہہہ فارْحَم الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ ہُوں

فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍ غَيْرِ هَذَا الْبَيْتِ. (١)

٤) حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَابِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهُمًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ: مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْ إِلَىَّ رَحْلِي، فَقَالَ عَازِبُ: لَا حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ.

قَالَ: ارْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّة، فَأَحْيَنَا أَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَايِمُ الظَّهِيرَةِ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ فَآوِى إِلَيْهِ. فَإِذَا صَخْرَةُ، أَتَيْتُهَا فَنَظَرْتُ بَقِيَّةَ ظِلِّ لَهَا، فَسَوَّيْتُهُ ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: اضْطَجِعْ يَا نَبِيَّ اللّهِ، فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح البخارى (كتاب مناقب الأنصار، باب هِجْرَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، الحديث ٣٩٥٤).

ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِي، هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا. فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا، فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، سَمَّاهُ، فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمْرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمْرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمْرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، فَقَالَ هَكَذَا: ضَرْبَ إِحْدَى كَفَيْهِ بِالْأُخْرَى.

غُلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً عَلَى فَهَا خِرْقَةً، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَى فَهَا خِرْقَةً، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عِلْمَ عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلَى الللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ ع

فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَا، فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدُ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمْ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَقُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَجَقَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ: « لَا تَحْزَنْ ؛ إِنَّ اللّهَ مَعْنَا ». (١)

<sup>(1)</sup> انظر صحيح البخارى (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ، الحديث ٣٦٩٥).

ه) حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّى أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا. فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَىَ هَوِيتَ. نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ. تَزَوَّجْتَهَا، قَالَ: سُوقُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِى فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةً؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ. قَنْقُاعَ.

قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ثُمَّ تَابِعَ الْغُدُوَ، فَمَا لَبِثَ. أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَرَوَّجْتَ »؟ قَالَ: « وَمَنْ »؟ قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: « كَمْ سُقْتَ »؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ». (١)

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخارى (كتاب البيوع، باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، الحديث ٢٠٨٧).

**\*** 

وقال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسينِ مُسْلِمُ بن الْحَجَّاجِ بن مُسْلِمٍ الْقُشَيْرِيُّ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ رضى الله تعالى عنه وأرضاه فى صحيحه:

حدثنى زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرْنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرُنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، حَدَّثَنَا عَلَالٍ عَبْدُ اللّهِ: أَنْ أَبًا بكْرٍ الصِّدِيق حَدَّثَهُ، قَالَ:

نَظُرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَخَنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ. أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: « يَا أَبَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ. أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: « يَا أَبَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَالَبُهُمَا »(١).

٧) وحدثنى حَبَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَغْرٍ، وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبُ، قَالا:
حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ -فِي رِوَايَةِ حَبَّاجٍ: بْنُ (٢) يَزِيدَ أَبُو زَيْدِ الْأَحُولُ-،
حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَقْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ:

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم، باب مِنْ فَضَابِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ رضى الله عنه، الحديث ٦٣١٩).

<sup>(</sup>٢) والذي وجدتُه في المطبوعات، ومنها: طبعة جمعية المكنز الإسلامي وطبعة دار طيبة وغيرهما: (في رواية حجاجِ بنِ يزيد)، فلعل الصواب -والله أعلم- ما أثبتُه؛ فإن الإمام مسلم أراد أن يبين اختلاف

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَبَهُ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ: غَيْشِي فَوْقَ رَأْسِ السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ: غَيْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ.

ثُمُّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « السُّفْلُ أَرْفَقُ »، فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّعُو وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّعُو وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّعُو وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّعُو وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلْوِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ.

فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ. سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَنَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ.

فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ. سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ، فَقَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَحَرَامُ هُو؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا، وَلَكِنِّى أَكْرَهُهُ »، قَالَ: فَإِنِّى أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ أَوْ مَا كَرْهُ مَا تَكْرَهُ أَوْ مَا كَرِهْتَ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتَى. (١)

رواية شيخيه حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفى المعروف بابن الشاعر وأحمدَ بنِ سعيد بن صخر فى ذكر اسم أبى زيدٍ ثابتِ بنِ يزيدَ الأحولِ فى الإسناد، فذكر الأول: (بنُ يزيد أبو زيد الأحول) ولم يذكره الثانى، بل اكتفى بذكر: (حدثنا ثابتُ).

<sup>(1)</sup> انظر صحيح مسلم (كتاب الأشربة، باب إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابِ الْكِبَارِ تَرْكُهُ وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ، الحديث ٥٤٧٩).

**@** 

وقال الإمام الحافظ الحجة أبو داود سليمانُ بن الأشعثِ السِّجِسْتَانيُّ رضى الله تعالى عنه وأرضاه في سننه:

٨) حدثنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ:

أَتَى رَجُلُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ، حَتَّى جَلَسَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

« الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ ».(١)

•••

**®** 

1

<sup>(</sup>١) انظر سنن أبى داود (كتاب الجهاد، باب في الْهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ، الحديث ٢٤٨٣). (١٥)

**•••** 

وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عيسى محمدُ بنُ عيسى بنِ سَوْرَةَ بنِ موسى التِّرْمِذِيُّ رضى الله تعالى عنه وأرضاه في سننه:

٩) حدثنا مُحمَّدُ بنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّنَا الْفُضَيْلُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ
عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبيْرٍ وَأَبُو الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّة:

« مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَىَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ.. مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. (١)

١٠) حدثنا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ الْمَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِي وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيّ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي عَدِي وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيّ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبُقِ بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) انظر سنن الترمذى (كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في فَضْلِ مَكَّةَ، الحديث (۱). ٤٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث زدته في هذه الطبعة.

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعِثْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعِثْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ وَجْهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ:

« أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامً.. تَدْخُلُونَ الْجِنَّةَ بِسَلَامٍ ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَعِيحٌ. (١)

**000** 

<sup>(</sup>۱) انظر سنن الترمذي (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباب درسول الله عليه درسول الله عليه درسول الله عليه درسول الله عليه درسول الله درسول الله

**•••** 

وقال الإمام الحافظ الحجة القاضى أبو عبدِ الرحمن أحمدُ بنُ شعيبِ بن على بن سِنان النَّسَابِيُّ رضى الله تعالى عنه وأرضاه فى سننه:

11) أُخبرنا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثْلَدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثْلَدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَسَلَّمَ قَالَ:

« أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْجِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا، فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسِرْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَقَعَلْتُ، فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَصَلَّبْتُ، فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَصَلَّبْتُ، فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَصَلَّبْتُ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَصَلَّبْتُ مُوسَى فَقَالَ: أَنَّذُرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كُمَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقُلَتَ؟ صَلَّيْتَ عِيْمِ السَّلَامُ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقُدَى مَلَيْتَ؟ صَلَّيْتَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقُعَلْتُ مَلَّيْتَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقُدَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقُدَى فِي لَيْ اللَّهُ بِيْرِيلُ حَتَّى أَمُنْتُهُمْ.

ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا.. فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ.. فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْحَالَةِ: عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ.. فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.. إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ.. فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ.. فَإِذَا فِيهَا إِدْ رِيسُ فَإِذَا فِيهَا إِدْ رِيسُ

عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ.. فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةً غَرَرْتُ سَاجِدًا، فَقِيلَ لِي: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ. فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ.

فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ اللّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ.

فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى فَغَفَّفَ عَنِّى عَشْرًا، ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسَى فَأَمَرِنِى بِالرُّجُوعِ، فَرَجَعْتُ فَقَفَ عَنِّى عَشْرًا، ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَرَجَعْتُ فَقَفَ عَنِّى عَشْرًا، ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِى إِسْرَابِيلَ صَلَاتَيْنِ. فَمَا قَامُوا بِهِمَا.

فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى عَنَّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ: إِنِّى يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ. فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَغَمْسُ بِحَمْسِينَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرَّى، فَرَجَعْتُ إِلَى فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرَّى، فَرَجَعْتُ إِلَى

مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: ارْجِعْ، فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ صِرَّى » - أَىْ: حَتْمُ - « فَلَمْ أَرْجِعْ ». (١)

•••

•

(١) انظر سنن النسائى (كتاب الصلاة، باب فَرْضِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِيهِ، الحديث ٤٥٤). **@** 

وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد اللهِ محمدُ بنُ يزيدَ ابنُ ماجهْ القَرْوِينِيُّ الرِّبْعِيُّ رضى الله تعالى عنه وأرضاه في سننه:

١٢) حدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَوْفُ، عَنْ ثُمَّامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ، وَيَتُغَنَّيْنَ، وَيَقُلْنَ:

نَحْنُ جَوَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَيْ فَيْ النَّجَّارِ

فَهُ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَعْلَمُ اللَّهُ إِنِّي لَأُحِبُّكُنَّ ». (١)

•••

.

D#

<sup>(1)</sup> انظر سنن ابن ماجهْ (كتاب النكاح، باب الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ، الحديث ١٩٧٤).

**\*** 

وقال الإمام الحافظ الحجة أبو محمد عبدُ الله بنُ عبد الرحمن بنِ الْفَضْل التَّميمِيُّ الدَّارِمِيُّ رضى الله تعالى عنه وأرضاه فى مسنده:

١٣) أخبرنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ:

قَالَ كَعْبُ: نَجِدُ مَكْتُوبًا:

مُحَدَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، لَا فَظُّ وَلَا غَلِيظً، وَلَا صَخَّابُ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِى بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، يُكَبِّرُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ نَجْدٍ، وَيَحْمَدُونَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ، يَتَأَزَّرُونَ عَلَى أَنْصَافِهِمْ، وَيَتَوضَّوُونَ عَلَى أَطْرَافِهِمْ، مُنادِيهِمْ وَيَتُوضَّوُونَ عَلَى أَطْرَافِهِمْ، مُنادِيهِمْ يُنادِي فِي جَوِّ السَّمَاءِ، صَفَّهُمْ فِي الْقِتَالِ وَصَفَّهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءً، كُمْ بِاللَّيْلِ دَوِيَّ كَدُويِ النَّمْلِ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرُهُ (١) بِطَابَةَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ. (٢)

<sup>(</sup>۱) وفى سنن الدارمى الذى حققه شيخنا المحدث الفقيه السيد نبيل الغمرى أن كلمة (مهاجره) شكلت جيمُها بالكسرة (مهاجره)، ولعل الصواب أنها بالفتحة: (مهاجَره)، أَيْ: موضع المهاجَرَة والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر سنن الدارمى (كتاب علامات النبوة وفضائل سيد الأولين والآخرين، باب صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فى الكتب قبل مبعثه، الحديث ٦).

1٤) أخبرنا الحُكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَوْفٍ، وَهُوَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هِنْدَ الْبَجَلِيِّ، وَكَانَ مِنَ السَّلَفِ، قَالَ: تَذَا كُرُوا الْهِجْرَةَ عِنْدَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

« لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ » ثَلَاثًا، « وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ التَّوْبَةُ » ثَلَاثًا، « وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ». (١)

•••

٠

Œ

<sup>(</sup>۱) انظر سنن الدارمی (کتاب السیر، باب أن الهجرة لا تنقطع، الحدیث ۲۷۰۸). (۲۳)

## **@**

وقال الإمامُ المعمر أبو مروان عُبَيْدُ الله بنُ الإمامِ الكيبرِ فقيهِ الأندلس أبى محمد يحيى بنِ يحيى اللَّيثِيِّ الأندلسيِّ تلميذِ إمام الأئمة وعالم المدينة الحافظِ الحجةِ أبى عبد الله مالكِ بن أنس بن مالك الأَصْبَحِيِّ رضى الله تعالى عنه وأرضاه:

٥١) وحدثني عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ.. وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالُ، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبْتِ، كَيْفَ تَجِدُك؟ وَيَا بِلَالُ، كَيْفَ تَجِدُك؟ وَيَا بِلَالُ، كَيْفَ تَجِدُك؟

قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى ٥٠٠ يَقُولُ:

وَكَانَ بِلَالً إِذَا أُقْلَعَ عَنْهُ.. يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ، فَيَقُولُ:

|            | ,, e, u, , e, . | • • • • • •   |           |
|------------|-----------------|---------------|-----------|
| <b>***</b> | , هل ابيتن ليلة | الا ليت شعرِي | <b>\$</b> |

قَالَتْ عَابِشَةُ: فَغِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:

« اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَلُبِّنَا مُكَّةً أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا.. فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ ».(١)

•••

•

(Ĉ

<sup>(</sup>١) انظر موطأ الإمام مالك (كتاب الجامع، باب مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ، الحديث ١٦١٤). (٢٥)

**@** 

وقال المحدث العالِمُ مسندُ بغداد أبو بكر أحمدُ بن جعفر بنِ حمدان بنِ مالكِ القَطِيعِيُّ: راوى أبى عبدِ الرحمن عبدِ الله بنِ الإمامِ الحافظِ الحجةِ أحمدَ بنِ حنبلٍ رضى الله تعالى عنه وأرضاه:

١٦) حدثنا عَبْدُ اللّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ: أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ: أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ: أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ: أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، قالَ:

تَشَاوَرَتْ قُرَيْشُ لَيْلَةً بِمَكَّةً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَصْبَحَ. فَأَثْبِتُوهُ بِالْوَثَاقِ، يُرِيدُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلِ اقْتُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ أَخْرِجُوهُ، فَأَطْلَعَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ عَلَى ذَلِكَ، فَبَاتَ عَلِيٌّ عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِكَ اللَّيْكَةَ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَ طَقَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَ بِالْغَارِ، وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا يَحْسَبُونَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ .

فَلَمَّا أَصْبَحُوا. ثَارُوا إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَوْا عَلِيًّا. رَدَّ اللَّهُ مَكْرَهُم، فَقَالُوا: أَيْنَ صَاحِبُكَ هَذَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَاقْتَصُّوا أَثْرَهُ، فَلَمَّا بِلَغُوا الْجَبَلَ. خُلِطَ عَلَيْهِم، فَصَعِدُوا فِي الْجَبَلِ، فَمَرُّوا بِالْغَارِ، فَرَأُوا عَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ، فَقَالُوا: لَوْ دَخَلَ هَا هُنَا.. لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى بَابِهِ، فَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. (١)

١٧) حدثنا (٢) عَبْدُ اللّهِ، حَدَّ ثَنِي أَبِي، حَدَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي، عَنْ حُمَيْد، عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَة، وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَة، فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّى سَاطِكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالِ، لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ، قَالَ: « سَلْ »، قَالَ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ أَهْلُ الْجُنَّةِ؟ وَمِنْ أَيْنُ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ﴿ أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْفَا اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اللهِ اللهَ عَدُولُ اللّهِ عَدُولُ اللّهِ عَدُولُ اللّهَ عَدُولُ اللّهَ عَدُلُ الْمَعْرِبِ، وَأَمّا أَوّلُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ أَهْلُ الْخَرْبِ، وَأَمّا أَوّلُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ أَهْلُ الْجَنّةِ. وَيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَأَمّا شَبَهُ الْوَلَدِ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرّجُلِ. نَزَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرّجُلِ. نَزَعَ إِلَيْهَا »، قَالَ: أَشْهَدُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرّجُلِ. نَزَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرّجُلِ. نَزَعَ إِلَيْهَا »، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ.

<sup>(</sup>۱) انظر مسند الإمام أحمد (مسند بَنِي هَاشِمِ رضى الله عنهم، مسند عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، الحديث ٣٣١٣).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث زدته في هذه الطبعة.

يَهْتُونِى عِنْدَكَ، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَهُمْ عَنِي: أَيَّ رَجُلٍ ابْنُ سَلَامٍ فِيكُوْ؟ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: « أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فِيكُوْ »؟ قَالُوا: خَيْرُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فِيكُوْ »؟ قَالُوا: خَيْرُنَا

وَابْنُ خَيْرِنَا، وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا، وَأَفْقَهُنَا وَابْنُ أَفْقَهِنَا.

قَالَ: ﴿ أُرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ. تُسْلِمُونَ ﴾؟ قَالُوا: أَعَاذَهُ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ﴿ فَرَبَ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ﴿ فَرَبَ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: ﴿ فَرَبُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُو

</l> </l

تم بحمد الله وتوفيقه ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيد الوجود الذى بذكره تم المقصود وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والحمد لله الكريم رب العظيم

• •

٠

<sup>(</sup>۱) انظر مسند الإمام أحمد (مسند أُنَسِ بْنِ مَالِكِ رضى الله عنه، الحديث ١٢٢٣٩). (٢٨)